وَأَعِدُّواْ لَمُهُم مَّا إَسْنَطَعَتْمُ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْحَيْلُ نُرُهِبُونَ بِيهِ عَدُقَ أَلَّهِ وَعَدُقَ كُرْ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمَ لَا تَعَلَّمُونَهُمُ أَلَّهُ بِعَلَمُهُمَّ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيِّءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَّ ۞ وَإِنجَنَعُواْ لِلسَّالَمُ فَاجْنَحَ لَمَا وَنُوَكَّلَ عَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِنْ يُرِيدُوْ أَنْ يَخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبَكَ أَنَّهُ مُو أَلَا كَ أَيَّدَكَ بِنَصِّرِهِ ، وَ بِالمُوْمِدِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِيمٌ لُوَ أَنفَقَتَ مَافِ إَلَارْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقَنَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِّرْ وَلَكِ نَّ أَلَّهَ أَلَّفَ بَبْنَهُ مُوْ وَإِنَّهُ وعَزِيزُ حَكِيهُ اللَّهِ يَنَا يَهُمَا أَنْتَبِي وَ كَسَبُكَ أَلَّهُ وَمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَّ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ وُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَلْقِتَالِ إِنْ يَكُن مِّنكُر عِشُرُونَ صَابِرُونَ بَغَلِبُواْ مِ أَنَتَ بَنَّ وَإِن تَكُن مِّنكُم مِّا عَنْ أُن يَغْلِبُواْ أَلَفًا مِّنَ أَلَدِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قُوِّمٌ لَّا يَفْقَهُونَّ ۞ أَلْنَ خَفَّفَ أَلَّكُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرُ ضُعَفًا فَإِن تَكُن مِنكُم مِنْكُم مِنْكُ أَنَّ فِيكُرْ صَائِدَةٌ يَغُلِبُواْ مِا نَتَايَنُ وَإِنْ يَكُن مِّنكُمْ فِي أَلُفُ يَغَلِبُواْ أَلْفَايَنِ بِإِذْنِ أِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَابِينٌ ١٥ مَا كَانَ لِنَبِهَ وَ آنَ يَكُونَ لَهُ \* أَسُرِي حَتَّى بُنْدُ نَصِفِ إِلَا رُضٌّ ثُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُّ نَبْ وَاللَّهُ بُرِيدُ الْآخِرَةُ وَأَلَّهُ عَزِيزٌ حَكِيثٌم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كِنَابٌ مِّنَ أَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِهَا أَخَذَتُّم عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ فَكُلُواْ مِمَّا غَنْنُمْ حَلَلًا طَبِيَّا وَانَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ا يَنَأَيُّهَا أَنْتَبِيءُ قُل لِنَ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ أَلَاسُرِي إِنْ يَعَلَّمِ إِلَّا لَهُ فِي قُالُو بِكُورِ خَيْرًا يُونِكُو خَيْرًا مِّمَّآ أَخُوذَ مِنكُرٍ وَيَغَفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَ إِنَّ يُرْبِيدُ وَأَ